# أبوالحسن الندوي

غارة التتارعلى العالم الإسلامي المراكب ومعهدون المراكب المراك

المختار الاسسسلامي للطباعة والنشر والتوزيع من . ب 1720 ـ القاهرة

BP165 N22 1979

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية 1999 هـ - 1999



#### غارة التتار واسبابها الحقيقية في ضوء القرآن:

واجه العالم الاسلامى فى القرن السابع الهجرى كارثة يندر نظيرها فى تاريخ العالم ، وكادت تقضى هذه الكارثة على شخصية العالم الاسلامى ، وهو زحف الوحوش التتار الذين تقدموا نحو الشرق كجراد منتشر ، وسيطروا على العالم الاسلامى كله .

والمعروف ان السبب في هذه الكارثة ، هو خطأ ارتكبه السلطان علاء الدين محمد خوارزم ، وذلك انه أمر بقتل التجار التتار الذين دخلوا بلاده لممارسة التجارة ، ولما أرسل اليه جنكيز خان سفيرا يسأله عن سبب قتل التجار ، قتله أيضا ، فاشتعل جنكيز خان غضبا ، وقام بحملة هوجاء على مملكة خوارزم شاه ، ثم على عالم الاسلام كله .

ولكن اذا تدبرنا في ضوء ذلك القانون العام الخالد لنتائج الأعمال والأخلاق ، وازدهار الأمم وانحطاطها الذي أشار اليه القرآن ، ولاسميما ما ذكره في بدء سورة الاسراء من تدهور بني اسرائيل وافسادهم في

<sup>(</sup>أ) فصل كتب المؤلف في « اردو » لكتابه « تاريخ دعوة وعزيمة » ونقل اكثره الاستاذ سعيد الاعظمى الى العربية .

الأرض ، وعلوهم وتمردهم وما جر ذلك الى زحف الملوك الظالمين ، وتسلطهم على بنى اسرائيل وخراب المسجد الأقصى ، يبدو لنا أن السبب الحقيقى فى هذه الفتنة الكبرى ، والمحنة التى أصيب بها العالم الاسلامى ، ليس أن يقترف ملك أو حاكم من خطأ فى التدبير والسياسة ، فيتدفق سيل عرم من المحن التدبير والسياسة ، فيتدفق سيل عرم من المحن والبلاء ، ويفاجىء العالم الاسلامى ، وتصاب الأمة الاسلامية بهذه الفتنة العمياء للتى لم تكن تتوقعها ولا تستحقها للجرد أن يخطىء فرد من افرادها .

اذا حملنا نبراس القرآن في يدنا ، واستعرضنا أوضاع السلمين الخلقية والدينية ، والمدنية والسياسية في ذلك العصر تحقق لنا كالشمس في رابعة النهار ، أن هذه الحادثة المشئومة لم تكن مفاجأة ، وانما هناك أسباب أكثر عمقا وأصالة مما ظنه الناس وذكروه ، ولكي نبحث عن هذه الاسباب العميقة الأصيلة يجب أن نتاخر إلى سنين عديدة من وقوع هذه الكارثة ، وندرس باجمال أوضاع الدول الاسلامية ومراكز الثقافة والمدنية والمجتمع في ذلك العصر .

# اوضاع مركز الخلافة والعالم العربي في هذا العصر:

ان الملكة الأيوبية توزعت بعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي في سنة ٥٨٩ هـ بين أولاده وأفراد أسرته ، ولكن هؤلاء لم يستخدموا مؤهلاتهم وكفاءاتهم في أداء هذه الأمائة التي آلت اليهم ، شأن كثير من اولاد الولاة ، وأولى العـــزم من الحـكام ، فقـد ظل الصراع قائما بينهم الى مدة طويلة ، حتى ان بعضهم لم يتلكأوا فى الاستعانة بالصليبيين بتدبير المؤامرة ضـد اخوانهم وأصحابهم ، وقد انتج هذا الوضع الشــاذ اضطرابا سياسيا ، وانحلالا خلقيا ، وفوضى فى سائر الولايات التابعة لهذه المملكة ، وكان الناس يعيشون فى جو من القلق والخوف .

هذا وكانت الغارة الصليبية الأفرنجية تتعاقب على تلك الحواضر الاسلامية ، التى كان السلطان صلاح الدين قد استردها بعد تضحيات ضخمة ، وقد فشت امراض واوبئة ومجاعات شديدة نتيجة لهذا الانحطاط الخلقى ، والانحراف الادارى ، وفي سنة ٩٥٥ هـ حدثت مجاعة في مصر فما فاض فيها النيل ، وتزلزلت أرض مصر بمنازعات الملكين العادل والافضل ، حتى اشتد الغلاء بأرض مصر ، فهلك خلق كثير جدا من الفقراء والاغنياء ، ثم اعقبه فناء عظيم حتى حكى الشيخ أبو شامة في الذيل :

« أن العادل كفن من ماله في مدة شهر من هذه السنة نحوا من مائتى الف وعشرين الف ميت ، واكلت الكلاب والميتات فيها بمصر ، وأكل من الصيفار والاطفال خلق كثير ، يشوى الصغير والداه ويأكلانه ، وكثر هذا في الناس جدا حتى صار لا ينكر بينهم ،

فلما فرغت الأطفال والميتات غلب القوى الضعيف فلبحه وأكله (١) » .

واستمرت هذه الحال وفقا لسنة الله فى الأرض ، وظلت الاندارات السماوية ، والأحداث الجسام تحذر الناس ، وكانت كفيلة بأن تبعث الناس على التوبة والانابة الى الله ، واصلاح احوالهم « وحدثت فى نفس هذه السنة زلزلة عظيمة ابتدات من بلاد الشام الى الجزيرة والروم والعراق . واخربت محال كثيرة من طرابلس ونابلس ، ولم يبق بنابلس سوى حارة السامراء ، ومات بها وبقراها ثلاثون الفا تحت الردم . . ومات أمم لا يحصون ولا يعدون ، حتى قال صاحب « مرآة الزمان » : أنه مات فى هذه السنة بسبب الزلزلة نحو من الف الف ومائة الف انسان قتلا تحتها (٢) والله العلم .

هــذا ، وقد تفاقم الشر فى مركز الخــلافة ( دار السلام بغداد ) ، وسيطرت عليه مظاهر الأبهة الملوكية والسلطان الاعمى ، وتغلفل نفوذ الخدم والحشــم فى قصور الخلفاء ، وبلفت الثروة والمدنية ذروتهما ، ولا يمكن أن تتصور ما كان يمتلكه الخدم والمماليك الذين كانوا لدى الخلفاء من المال والعقار .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٣ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) أيضا ص ٢٧ .

ويكفى أن نذكر على سبيل المثال ، أن علاء الدين الطبرسي الظاهري ، وهو ممن اشتراهم الخليفة الظاهر ، كان يحصل له من املاكه التي استجدها نحو ثلاث مائة الف دينار سنويا ، وكانت له دار لم تكن ببغداد مثلها ، وكذلك مجاهد الدين ايبك الدويدار المستنصري ، وقد ملك جيزيل الأميوال من العين ، والرقيق ، والدواب ، والعقار ، والبساتين والضياع ، ويتعذر وصف ما انفقه من قناطير مقنطرة من الذهب والفضة ، والجواهر التي جهــز بها اولاده وبناته في ليالى الزفاف ، كما أن الفراش الصلاح عبد الفني بن فاخر المتوفى ٦٤٨ هـ ، وكان شــيخ الفراشين بدار الخلافة ، كان يعيش مع خلوه من العلم عيشمة اللوك ، بينما كان مدرسو المدرسة المستنصرية في هذا العصر وهم من كبار علماء بفداد بوصفهم يدرسون في اكبر جامعة أسلامية فيها ، لا يتقاضى الواحد منهم اكثر من ۱۲ دینارا شهریا .

وبجائب ذلك نجد أن ... دينار ينثرها خادم للشرابى على مجد الدين أيبك المستنصرى ، المعروف بالدويدار الصغير عند زواجه من أبنة بدر الدين لوُلوً صاحب الموصل ، وأن ٣٠٠٠ دينار أعطاها الشرابى للأشخاص الثلاثة الذين أتوا بطائر من الموصل .

ولكن ندرك مدى نفوذ هــذه المظاهر الـكاذبة ، والتظاهر بالفخفخة والأبهة الموكية يجب أن نعرف أن « وقد تميز هذا العصر بكثرة المصادرات ، وتفشى الرشوة وعزل كبار الموظفين ، والقاء القبض عليهم ، وبيع ممتلكاتهم ، وتفاقم امر الباطنية والشسطار والعيارين ، واشتداد النزاع الطائفي والتفكك الخلقى ، والانصراف الى المسلاهي والقيسان والتسكاثر في الأموال » (٢) .

<sup>(</sup>١) الحوادث الجامعة أخبار سنة ٦٤٠ هـ .

 <sup>(</sup>۲) استفدنا في هذا الفصل من مقال « عصر الشرابي بيغداد »
 للاستاذ ناجى معروف المنشور في مجلة « الأقلام » عدد محرم
 سنة ۸٦ هـ .

وفى نفس هــذه الأيام كان التتر يعبشون بكرامة فارس وتركستان ، ويأتون عليهما من كل جانب وكانت أبصادهم شاخصة الى بغداد ، أكبر مركز اسلامى فى ذلك المهد ، يتحدث المؤرخ الشهير ابن كثير عن استهلال سنة ٢٢٦ هـ بما يأتى :

« استهلت هذه السنة وملوك بنى أيوب مفترقون، مختلفون » ، وظلت بغداد دار الخلافة الاسلامية مركزا للاضطراب والفساد ، ولم يتمكن الناس من السيفر للحج ، ولا استطاع الخليفة تفيير كسوة الكعبة الشريفة ، التى قد جرت عادة خلفاء الاسلام من قديم بتفييرها ، بين ١٤٠ ه و ١٤٣ ه ، وبقيت جدران الكعبة عارية عن الكسوة الى ٢١ يوما ، فتشاءم به الناس .

في سنة ٥٧٥ هـ جلس الخليفة الناصر لدين الله على عرش الخلافة ، وطالت أيام خلافته الى أكثر من الخلفاء ؟ سنة ، وهي مدة طويلة لم تتيسر لاحد من الخلفاء العباسيين ، ولكنها أظلم عهد في تاريخ الخلافة العباسية، وقد ذمه المؤرخون وتناولوا أعماله وأخلاقه بالنقد اللاذع ، يتحدث عنه المؤرخ ابن الاثير ، فيقول :

« وكان قبيح السيرة في رعيته ظالما ، فخرب في المامه العراق وتفرق اهله في البلاد ، واخذ املاكهم واموالهم ، وكان يفعل الشيء وضده ، فمن ذلك انه عمل دور الضيافة ببغداد ليفطر الناس عليها في رمضان

فبقيت مدة ثم قطع ذلك ، ثم عمل دور الفسيافة اللحجاج فبقيت مدة ثم ابطلها ، واطلق بعض الموس التي جددها ببغداد خاصة ، ثم اعادها ، وجعل جل همه في رمى البندق والطيبور المناسيب وسراويلات الفتوة فبطل الفتوة في البلاد جميعها ، الا يلبس منه سراويل يدعى اليبه ، وليس كثير من الملوك منه سراويلات الفتوة ، فأجابه الناس بالعراق وغيره الى سراويلات الفتوة ، فأجابه الناس بالعراق وغيره الى شراويلات الفتوة ، فأجابه الناس بالعراق وغيره الى الأمور ، وكان سبب ما ينسبه العجم اليه صحيحا من الأمور ، وكان سبب ما ينسبه العجم اليه صحيحا من أنه هو الذى اطمع التتسر في البلاد وراسلهم في ذلك (۱) » .

توفى الخليفة الناصر لدين الله سانة ٦٢٢ ه ، وخلفه المستنصر بالله ، وكان جميل الصورة حسى السريرة جيد السيرة كثير الصدقات والبر والصلات ، محسنا الى الرعية بكل ما يقدر عليه ، فكان نموذجا للخلفاء الصالحين في كثير من خصائصه وعاداته ، ولكنه مع الأسف له يجد فرصة للتنظيم والاصلاح ، وخلفه ولده المستعصم بالله في سانة والاصلاح ، وخلفه ولده المستعصم بالله في سانة بقهد ، وكان المستعصم صحيح العقيدة متدينا يظهر عليه خشوع وانابة لم ينقل عنه أنه عصى الله بفمه ، ولا بفرجه ، ولا شرب مسكرا ، ولا اخل بصيام الاتنين والخميس من كل شهر ، وكان يصوم شهر رجب من

<sup>(</sup>۱) تاریخ الکامل ج ۱۲ ص ۱۸۱ .

كل سنة ، وكان يحفظ القرآن مواظبا على الصلوات في أوقاتها الا أن المستعصم لم يكن بصيرا بتدبير الملك على ما رواه ابن كثير ، وكان فيه لين وعدم تيقظ ، ومحبة للمال وجمعه .

وفى سنة ٦٤٢ هـ استوزر الخليفة المستعصم بالله محمد بن العلقمى ، ولكنه لم يكن وزير صدق ولا مرضى الطريقة ، فاضطرب نظام الحكومة ، ولما وقعت الحرب العظيمة بين أهل السنة والرافضة فى سنة ١٥٥ هـ ( نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة ، حتى نهبت دور قرابات الوزير ، فاشتد حنقه على ذلك ، فكان هـذا مما أهاجه على أن دبر على الاسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذى لم يؤرخ أبشع منه منه منل بنيت بغداد » (١) .

وبالرغم من أن التتار كانوا يتقدمون نحو بفداد ، وكان الخطر التتارى يقرع الأبواب ، كانت « جيوش بفداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارس ، وهم بقيسة الجيش كلهم قد صرفوا عن اقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد ، وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحسزنون على الاسسلام وأهله ، وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمى الرافضى » (٢) .

<sup>(</sup> ۲٬۱ ) البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۲۰۱ ،

كان المستعصم رجلا صالحا حسن السيرة والفكر، وكان يحرص على اصلاح الأوضاع ورفاهية البلاد ، ولكن فساد الناس واضطرابهم وفساد رجال الحكومة، بلغ مبلفا لا يؤثر فيه الا من رزق الارادة القوية ، والشخصية العبقرية ، ومن يستطيع أن يقف سدا منيعا في وجه الفساد ، ويتغلب على الأوضاع السيئة ، ولم ينفع في مثل هذه الحال الا العظماء الذين افتتحوا عهدا حديدا ، واسسوا حكومات جديدة في التاريخ .

ولقد تكرر في التاريخ أن آخر أفراد أسرة حاكمة، وآخر حاكم في مملكة آخية بالانحطاط كان يتصف بالصلاح والتقوى ، غير أن تلك الأسرة أو المملكة كانت قد وصلت الى آخر نقطة من الانحلال والتدهور ، وكان الفساد قد تفاقم والكأس قد طفحت ، فلم يكن هنالك من يحول بين الحكومة وبين نهايتها الأليمة التي كان يفرضها قانون السماء ، وتقتضيها طبائع الأشياء ، وشاءت الأقدار أن يعتبر ذلك الرجل الاخير مسؤولا عن نهاية الحكومة في أسرته الحاكمة بالرغم من أنه كان اكثر صلاحا وديانة ، وأحرص على أصلاح الفساد من سلفه الماضين .

وقد كان عدد الصالحين مشتفلين بالعلم والتدريس والعبادة كما كان عدد منهم معتزلين في الزوايا والمساجد ، ولكن الفساد كان قد استحوذ على طبقة الحكام والمترفين ، يقول المؤرخ أبو الحسس الخزرجي يصف أهل العراق يومئذ :

« واهتموا بالاقطاعات والمكاسب ، وأهملوا النظر في المصالح الكلية ، واشتفلوا بما لا يجوز من الأمور الدنيوية ، واشتد ظلم العمال ، واشتغلوا بتحصيل الأموال ، والملك قد يدوم مع الكفر ، ولا يدوم مع الظلم » (۱) .

#### القسم الشرقي من المملكة الاسلامية:

وكان ملوك الخوارزم منفردين بالحكم في الجزء الشرقي للعالم الاسلامي ، قامت دولتهم ذات الشوكة على انقاض المملكة السلجوقية في آخر القرن الخامس الهجرى ، وكان العالم الاسلامي كله خاضعا للحكم الخوارزمي باستثناء مصر والشام ، والعراق والحجاز ، والمنطقة السلجوقية الصغيرة الواقعة في الشمال الغربي لآسيا الصغرى ، وكان علاء الدين الشمال الغربي لآسيا الصغرى ، وكان علاء الدين عمد خوارزم شاه ( ٩٩٥ – ١١٧ هـ ) اعظم ملوك الاسرة طموحا ، واعلاهم همة ، وأكثرهم فتحا وانتصارا ، وهو أكبر ملك مسلم وأقواهم في عهده ، يتحدث عنه المؤرخ « هيرلد ليمب » في كتابه « جنكيز خان » فيقول :

« كان السلطان محمد خوارزم شاه متربعا على عرش الملك في قلب البلاد الاسلامية ، وكانت رقعة ملكه تمتد

<sup>(</sup>۱) مقال الاستاذ ناجى مصروف « عصر الشرابى ببغـــداد » « الاقلام » ع محرم ١٣٨٦ هـ .

من ثغور الهند إلى بغداد ، ومن بحر الخوارزم (آرال) الى خليج الفرس ، وكان مسيطرا على الممالك الاسلامية كلها عدا دولة الأتراك السلاجقة الذين انتصروا على الصليبيين ، وأسرة السلاطين من مماليك مصر ، وكان السلطان محمد امبراطورا بالنظر الى مكانته ، وبالرغم من أن الخليفة العباسى الناصر لدين الله سخط عليه ، ولكنه كان يعترف بقوته ، ان الخليفة فى بغداد بعد ما تجرد عن كل سلطان دنيوى عاد مجرد رمز دبنى ، شأن البابوات فى رومة » (۱) .

أما المؤرخون العرب ، فانهم لا يشيرون الى موضع ضعف وعيب شخصى كبير فى سلوك محمد خوارزم شاه واخلاقه ، بل انهم يعترفون بتدينه ، وحسس عقيدته وشجاعته وتصلبه بوجه عام ، ولكن الذى لا خلاف فيه ، انه بذل جميع مواهبه وطاقاته فى القضاء على الحكومات الاسلامية الصغيرة والكبيرة ، حيثما وجدت فى هذا الجزء الشرقى الواسع انه اضطر السلاجقة الى التأخر والانسحاب الى آخر حدودهم فى جانب ، كما انه ظل يحارب الفوريين فى الشرق والجنوب فى جانب آخر ، واضطرهم الى الانحصار فى والجنوب فى جانب آخر ، واضطرهم الى الانحصار فى جانب آخر ، واضطرهم الى الانحصار فى البرق عناصر الفروسية والنضال فى ايران وتركستان ، قلد اثخنتها الحروب الطاحنة فى ايران وتركستان ، قلد اثخنتها الحروب الطاحنة المتواصلة ، التى لم تكد تنتهى ، فكان الجو الحسري

۱(۱) جنکیزخان ص ۱(۱)

يسود المدن والأقاليم الخصبة الغنية وعلى مشاد الهنوحة، الله في كل حين ، وقد اجتمعت غنائم البلاد المفتوحة، وحاصلات الأقاليم الخصبة ، وتأنق الصناع في الصناعات ، وادوات الزينة ، فبلغت بذلك كله المدنية أوجها ، واجتمعت جميع عوامل الفنى والجدة والرفاهية والانتصارات وما يتبعها من ترف وبطر

ومن الصعب العسير أن يوجد حديث عن الأدواء الخلقية ، التى كانت تعانيها الحضارة والمجتمع ، فى كتب التاريخ التى تدور حول البلاط الملكى ، والسرائى، ورجال الحكومة ، وأن مظنة هـذا الحديث هى كتب المشائخ الصوفية ، والمصلحين الاجتماعيين ، وكتب المواعظ ، التى اكتسح معظمها السـيل التتارى ، ولا يسـعنا أن تحمل ما صرح به المؤرخ المسـيحى ولا يسـعنا أن تحمل ما صرح به المؤرخ المسـيحى «هيرلد ليمب » فى كتابه « جنكيز خان » على مجرد التعصب الدينى والمبالغة ، أنه يقول :

« أن العالم الذي كان يعيش فيه المسلمون كان عالم الحرب والجلاد ، وكان لا يخلو من شغف بالغناء والموسيقي ، ومن الطرب والاهتزاز . لكنه رغم هذا الظاهر كان يعيش في قلق واضطراب ، فكان الماليك والعبيد يحكمون مكان الملوك والسلاطين ، وقد بالغ الناس في جمع الأموال والثروات ، وقد انتشرت الأدواء الخلقية والمؤامرات السياسية ، وكان زمام الأمور في يد أولئك الذين كانوا ينهسون الرعية ،

ويترفهون على حسابها ، وكانت حراسة الحرم ، والاشراف على السرائي للخصيان » (١) .

# خطأ اللوك الخوارزمية:

وقد صدر عن الملوك الخوارزميين نفس الخطا الكبير الذي وقع فيه الحكام العرب في الاندلس ، ولم يعف عنهم قانون المكافأة الألهى ، وذلك أنهم بذلوا كل قواهم في توسيع رقعة الملك ودعمه ، وقمع الخصوم ، ولم يبذلوا أي اهتمام بتبليغ رسالة الاسلام الى ذلك القسم البشرى الذي كان يعيش بجوار حدودهم ، وكان بنفسه عالما مستقلا ، وبصرف النظر عن الدافع الديني والواجب الاسسلامي ، كان مقتضى الحرزم السياسي وبعد النظر أن يعنوا بايجاد الانسجام السياسي وبعد النظر أن يعنوا بايجاد الانسجام المقائدي مع هذه الدنيا الإنسانية الواسعة ، وبذلك يكونون قد اقاموا حولهم سياجا ، يحفظهم عن ذلك الخطر الذي لم يواجههم وحسدهم فحسب ، بل

# زحف التتار نحو العالم الاسلامي:

في نفس هذه الأحوال والزمان تقدم التتار باديء

ا جنکیز خان ص ۱٤٣ .

بدء ، كعقاب الهى بقيادة ملكهم « جنكيز خان » (١) نحو الجزء الشرقى للعالم الاسلامى ، ايران وتركستان حتى وصلوا الى بغداد التى اسلفنا ذكرها ، واخيرا قاموا بتدميرها وابادة اهلها سنة ٢٥٦ هـ ، « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا ان الله شديد العقاب » (٢)

ان الدافع القريب لهذا الزحف التتارى ، في عالم الأسباب ، هو ان جنكيز خان بعث الى خوارزم شاه رسولا يقول له : انك تحكم رقعة عريضة كما اننى الملك مملكة واسعة ، فاذا قامت بين الملكتين علاقات تجارية ، وسمح للتجار بتبادل التجارات بين البلدين كان ذلك في صالح البلدين ، فقبل ذلك خوارزم شاه ، وقامت العلاقات التجارية ، وبدأ التجار يتبادلون أموال التجارة بين البلدين ، ولكن ما الذي حدث بعد أموال التجارة بين البلدين ، ولكن ما الذي حدث بعد ذلك حتى شهد العالم الاسلامي ذلك اليوم المسؤوم الذي يدعى بغارة التتار ؟ ولنقرا ما كتب عن ذلك

<sup>(</sup>۱) مبدأ مملكة جنكيز خان سنة ٥٩٥ هـ ، وأول حملة على حكومة خوارزم شاه كانت في سنة ٦١٦ هـ ، وقد مات جنكيز خان ٦٢٤ هـ ، وقد مات جنكيز خان ٦٢٤ هـ ، فقام أبناؤه وأحفاده بتحقيق غاباته التي أرادها ، فلما وأجهت بغداد الغارة التتمارية سماة ٦٥٦ هـ ، كان هولاكو حفيد جنكيز خان قائد القوات التنارية وأمرها .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٢٥ .

المؤرخ الفربى « هيرلد ليمب » ويصدقه تماما ما جاء في التاريخ الاسلامي ، إنه يقول:

« انفصمت العلاقات التجارية التى اقامها جنكيز خان بين البلدين فجأة ، وكان السبب فى ذلك ان قافلة من التجار كانت متوجهة من « قراقورم » الى الغرب ، فلما وصلت الى « أترار » تعرض لها حاكمها الذى كان يدعى باينل جق واسر رجالها ، واخبر ملكه خوارزم شاه بذلك ، وقال ان هذه القافلة لا تخلو من جواسيس جنكيز خان ، وكان هذا الخبر مما يؤيده العقل .

وما أن وصل الخبر الى خوارزم شاه حتى امره بقتل التجار كلهم دون أن يفكر فى هذه القضية ، ويتأتى فى اصدار الأمر ، ونفذ أمره بقتل التجار الذين جاءوا من قراقورم ، ولما علم بذلك جنكسيز خان ، أرسسل سفراءه الى خوارزم شاه يشسكو اليه ما حدث مع هؤلاء التجار ، وأنتهز خوارزم شاه الفرصة فقتل رئيس السفراء ، وأمر باحراق لحى الباقين ، الذين رجعوا الى جنكيز خان وقصوا عليه القصة وفور سماع هذه القصة صعد جنكيز خان على جبل فى « صحراء الجوبى » ليفكر فى القضية ، لأن قتل رسول المغول كان جريمة لاتفتفر ، كان لابد من الانتصار لها حسب ما جرت عادة المغول فى مثل هذه الامور .

لا تحتمل وجود شمسين ، فان الأرض كذلك لا تحتمل وجود ملكين » (١) .

# الجزء الشرقى للعالم الاسلامي بين النار والدمار:

وقد ابتدا التتار ببخاری واتوا علیها من کل جانب ، فدمروها حتی عادت کومة من تراب ، ثم توجهوا الی سمرقند واحرقوها وابادوا اهلها ، ولقیت نفس المصیر المدن الشهیرة للعالم الاسلامی کهمدان وزنجان ، وقروین ، ومرو ، ونیسابور ، وخوارزم ، اما خوارزم شاه الذی کان یعتبر الملك الوحید للعالم الاسلامی واقوی الملوك فی عصره ، فكان یعیش فی خوف وهلع ، وتنقل وارتحال ، ببحث عنه التتار ویتعقبونه حتی توفی فی جزیرة مجهولة .

كان خوارزم شاه قد ضم ولايات فارس وتركستان المسلمة ودولهما المستقلة الى مملكته ، فلما هزمه التتار لم يكن هناك من يقاومهم في هذا الجزء الشرقى ، وقد دخل رعب التتار في قلوب المسلمين ، الى حد أن احد التتار دخل بعض الأحيان في سكة من سكك مدينة حيث وجد مائة رجل من المسلمين فقتلهم كلهم واتى على آخرهم دون أن ينجرا أحد منهم لمقاومته .

۱٤٧ ص ١٤٧ .

وذات مرة دخلت امراة تاتارية بيتا متزيية بزى الرجال ، وقتلت جميع افراد الأسرة ، وقد عسرف احد المسجونين الذي كان معها انها امراة فقتلها ، وقد حدث بعض الأحيان أن تاتاريا اسر مسلما وقال له ضع راسك على هذا الحجر حتى آتى بالخنجر فأذبحك ، وخضع له المسلم ولم يسعه أن يبرح مكانه ذاك ، ثم التارى بالخنجر من المدينة وذبحه به (۱) » .

كانت غارة التتار فتنة عظيمة ، ومحنة كبيرة ، هزت العالم الاسلامي هزا عنيفا ، وتركت المسلمين مبهوتين مشدوهين ، واستولي الرعب والخوف على العالم الاسلامي من اقصاه الي اقصاه ، وغلب على الناس اليأس والتشاؤم ، فكانوا يعتبرون التتار بلاء سماويا ، ومقاومتهم مستحيلة ، وانهزامهم فوق القياس ، حتى سار المثل : « اذا قيل لك أن التتر انهزموا فلا تصدق » فكل بلاد أو دولة توجهوا اليها عرف انها أبيدت وخربت ، ولم يسق فيها شيء من عرف انها أبيدت وخربت ، ولم يسق فيها شيء من مقدسات المسلمين الا وانتهكت حرمتها ، فكان اتجاه مقدسات المسلمين الا وانتهكت حرمتها ، فكان اتجاه والذلة ، وانتهاك الأعراض ، ولا شك أن المالم والنها المعراض ، ولا شرقي منه وقع تحت الاسلامي كله ولاسيما الجزء الشرقي منه وقع تحت الاسلامي كله ولاسيما الجزء الشرقي منه وقع تحت

<sup>(</sup>۱) من أراد التفصيل فيرجع الى الكامل-لابن- الأثير ج ١٦ ، ودائرة المعارف للبستاني ج ٢ مادة « تتر » .

بتسجیل کل لون من الوان الأحداث والوقائع ، وتمر به مناظر کثیرة لابادة الأمم والبلدان حتى یتعود احتمال کل ذلك ، فیجری قلمه بتسجیل هده الحوادث من غیر آن برق لها قلبه ، وتدمع لها عینه ، ولکن المؤرخ الشهیر ابن الأثیر لم یتمکن من اخفاء شعوره الجریح وتألمه النفسی ، حینما وصل الی ذکر حادث التتار ، انه یقول:

« لقد بقيت عدة سينين معرضا عن ذكر هيده الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم اليه رجلا وأؤخر أخرى ، فمن الذي يسمل عليه أن يكتب نَعَى الْأَسَلَامُ والْمُسَلَمِينَ ؟ ومن الَّذَى يَهُونَ عَلَيْهُ ذَكُر ذلك ؟ فياليت أمى لم تلدني ، وياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ، الا اني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف ثم رايت أن ترك ذلك لا يجدى نفعًا ، قُنقولَ هـ أَا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى ، والمصيبة الكبرى ، التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها وعمت الخلائق ، وخصت المسلمين، فلو قال قائل أن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا ، فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا مايدانيها ، ولعل الخلق لا يرون مثل هـــده الحادثة ، الى ان ينقــرض العالم وتفنَّى الدنيا الا يأجوج ومأجــوج ، وهؤلاء لمَّ يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال ، وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الاجنة ، فأبا لله وانا اليه راجعون ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح » (١) .

ويقول مؤلف « مرصاد العباد » : الذي شهد هذه الوقعة بعينه وما دار في مولده « الري » وموطنه « همدان » من حوادث فظيعة ومن التخريب والتدمير:

«استولى الجيش التتارى - خذلهم الله ودمرهم - سنة ٦١٨ هـ على بلاد الاسلام ، لا يعرف نظير لما قام به هؤلاء الوحوش من الفتنة والافساد ، والقتل والهدم والاحراق وما ظهر من اولئك الملاعين من فظائع تقشعر منها الجلود في اى عصر من عصور التاريخ ، لا في الاسلام ولا في الجاهلية ، فقد قتلوا واسروا في « رى » وحدها التي هي مولدى اكثر من سبع مائة الف مسلم ، ان الفتنة التي اثاروها في العالم الاسلامي ، والمصيبة التي انزلوها على المسلمين لا تسبع الكلمات أن تصورها ، وهسذه الحادثة أغنى من أن تشرح للناس .

وعياذا بالله ، اذا لم تتحرك حمية الاسلام وغيرته في ملوك المسلمين وسلاطينهم ، ولم يذكروا انهم مسؤولون عن الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم : « الأمير راع على رعيته وهو مسئول عنها » واذا لم

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ج ۱۲ ص ۱٤٧ - ۱٤٨ .

تنبعث فيهم أريحيتهم ورجولتهم لكى يتحدوا على كلمة واحدة ، وينقدوا لما أمرهم ألله به فى قوله : (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم فى سبيل الله )) واذا لم يستعدوا لبدل النفس والمال والملك لكى يدفعوا هذه الفتنة ، فأن ذلك كله يدل على أن المسلمين سيفاجئهم الذل والنكسة ، وترتمى معظم بلاد الاسلام فى أحضان الكفر ، وأخشى أن المسلمين الذين كانوا لا يحملون الا الاسم ، سيفقدون الاسسم كليهما نتيجة لما ندعيه ولا نعمل به » (١) .

#### صاعقة نزلت على العالم كله:

ولم يكن العالم الاسلامى وحده مصابا بهذه الفتنة التتارية ، واثما العالم المتمدن كله كان متوجلا من هذه الفارة ، وقد تفشى الذعر والخوف فى الأمكنة التى لم يكن يرجى فيها وصول التتار ، يقول « جبن » فى كتابه الشهير « تاريخ انحطاط رومة » :

« حينما اطلع سكان السويد على أخبار غارة التتار عن طريق روسيا ، تسلط عليهم من الذعر والخوف ما منعهم عن الخروج الى سواحل انجلترا لصيد الأسماك ، وقد كان ذلك عادة متبعة لديهم » .

 <sup>(</sup>۱) مرصاد العباد ( المخطوط ، المحفوظ في مكتبة ندوة العلماء )
 ص ۸ ٠

وقد تصدى الولفون « لتاريخ العهد المتوسط للكيمبردج » بذكر صدام المفول الشديد الذي كان سببه جنكيز خان بما يلي:

« لم يكن فى وسع الانسان أن يسد سيل المغول ، فقد تغلبوا على جميع اخطار الصحارى والفابات ، ولم يقف فى وجههم أى شىء من الجبال والبحار ، وشدائد الطقوس والفصول ، والقحط والأوبئة ، ولم يكونوا يخافون أى خطر ولا مائع ، ولا كانت هناك قلعة ترد هجومهم ولا كانت تؤثر فيهم استغاثة من مظلوم . . فين نواجه هنا فى مجال التاريخ قوة جديدة ، قامت بتقديم الحل السريع لكثير من القضايا المعقدة السياسية والوطنية ، التي كانت تشغل العقول فى ذلك العصر ، وقضت عليها كما تقضى الصاعقة التي تنزل من وقضت عليها كما تصيبه فى الأرض ، وقد كائت هذه الشماء على كل ما تصيبه فى الأرض ، وقد كائت هذه القضايا الوطنية والسياسية بالفة فى تعقدها الى حد لم يكن يرجى منه الخلاص لولا أن وقعت عليها هذه النازلة » .

« أن ظهور هذه القوة الجديدة في تاريخ المالم ، أعنى قدرة رجل واحد على تفيير حضيارة النوع البشرى ، يبتدىء من جنكيز خان ، وينتهى الى حفيده قوبيلائي خان الذي بدت في عهده آثار الفيرقة والانشيقاق في مملكة المغول المتحدة المتماسكة ،

والحقيقة أن التاريخ لم يشهد الى الآن قوة تشبه قوة هؤلاء المفول » (١) .

#### تدمير بفداد:

وأخيرا دخل هؤلاء الوحوش بعدما خضبوا ارض العالم الاسلامي كله بدماء اهله ، وأتوا عليه في بفداد دار الخلافة الاسلامية ومركز العلم والمدنية الأكبر في ذلك العصر بقيادة حفيسده هولاكوخان ، ودمروها تدميرا ، ولاشك أن تفاصيل قتل المسلمين في بفداد وتدميرها طويلة ومؤلمة ، ونستطيع أن نقدر مدى هذه الوقعة العظيمة ببيان بعض المؤرخين الذين شهدوا تأرها بأعينهم ، وسمعوا تفاصيلها من مشاهديها ، يقول المؤرخ ابن كثير :

« وما زال السيف يقتل اهلها اربعين يوما ، ولما انقضى الأمر المقدور ، وانقضت الأربعون يوما ، بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها احد ، الا الشاذ من الناس ، والقتلى في الطرقات كأنها التلول ، وقد سقط عليهم المطر فتفيرت صدورهم ، وانتنت من جيفهم البلد ، وتفير الهواء ، فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء الى بلاد الشام ، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الربح ، فاجتمع على الناس الفلاء والوباء والفناء » (٢) .

۱٤٧ س \* الله عند الله عنه اله ١٤٧ .

<sup>(</sup>Y) البدایة والنهایة ج Y ص Y

#### ويقول الشميخ تاج الدين السبكى :

« فأنزل ( هولاكو ) الخليفة ( المستعصم ) فى خيمة ، ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا المقد فخرجوا من بغداد فضربت اعناقهم ، وصار كذلك يخرج طائفة بعد طائفة فتضرب اعناقم ، ثم طلب حاشية الخليفة فضرب اعناق الجميع ، ثم طلب اولاده فضرب اعناقهم ، واما الخليفة فقيل لهولاكو أن هذا أن أريق دمه تظلم الدنيا ويكون سبب خراب ديارك ، فقام نصير الدين الطوسى (١) وقال : يقتل ولا يراق دمه ، فقيل أن الخليفة غم فى بساط ، وقبل رفسوه حتى مات » .

<sup>(</sup>۱) يصدق ذلك ما قاله الدكتور مدرس رضوى فى كتابه « أخبار وآثار خواجة نصير الدين طوسى » الذى نشرته جامعة طهران ، فقد اعتبر المؤلف نصير الدين الطوسى مسؤولا عن هده الوقعة ، أنه يقول :

<sup>«</sup> ان مكيدة الطوسى السياسية التى نجحت أخيرا هى أنه أثار هولاكو خان على استئصال الخيلافة المباسيية ، وتدمير القصر اللكي ، وقد كان هولاكو مأمورا من قبل أخيه منكوقا آن ، بالقضاء على الخلافة العباسية بعد استئصال الباطنية .

ان هولاكو بعث ألى الخليفة المستمصم بالله الأمر بالطباعة ، واستمرت المكاتبة على ذلك ، ولكن دون جدوى ، وأخيرا استشار هولاكو زملاءه ، وكانت المغول يعتقدون بسعد النجوم ونحسها ، فلما أخبره منجم سنى المعروف بحسام الدين الذي كان ملازما لبلاطه بأن

واستمر القتل ببغداد بضعة وثلاثين يوما ، ولم ينج الا من اختفى : وقيل ان هولاكو امر بعد ذلك بعد القتلى ، فكانوا الف الف وثمان مائة الف ، ثم طلبت النصارى أن يقع الجهر بشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، وأن يفعمل معهم المسملمون ذلك في شهر رمضان ، وأريقت الخمور في المساجد والجوامع ، ومنع المسلمون من الاعلان بالأذان . . هذه بغداد لم تكن دار كفر قط ، وجرى عليها هذا الذي لم يقع قط منه قامت الدنيا مثله » (۱) .

<sup>=</sup> هذه ساعة نحس للغارة على بغداد ، وكلما تصدى ملك للاستيلاء على الخلافة في مثل هذه الساعة أخفق في ارادته ، وأصيب ببلاء ، فانك أيها الملك أذا أبيت الا أن تغير ، ينقطع ألمطر ، وتم الزلازل والعواصف ، ويخبرب المسالم ، وأشهد مسن كل ذلك أن الملك (منكوقا أن ) يهلك ، فلما سمع بذلك هولاكو تردد هنيهة ، واستطلع رأى الطوسي وقال : « ماذا تقول عن مصيرنا أذا أغرنا الآن على بغداد » فقال له الطوسي : أن الفارة على بغداد لا تؤول الا أنك ستحتل محل الخليفة ، ثم دعا هولاكو المنجم حسام المدين وطلب منهما المناظرة حول هذا الموضوع ، فقال له الطوسي : لقد قتل آلاف من الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر فساد ، وأذا كان هذا مما يخص المباسيين ، فانظر الى طاهر الذي قاتل الأمين لا أمره المامون بذلك وقتله ، وقتل المتوكل على الله أولاده وغلمانه ، وقتل المنتصر والمعتضد الأمراء والغلمان ولكن لم يحدث هناك زلزلة ولا طوفان .

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى ج ٥ ص ١١٤ - ١١٥ .

وقد ظلت بغداد ، على علاتها ومواضع ضعفها اكبر مدينة للعالم الاسلامى ، ومركز العلوم والفنون ، ومهد المياماء والصالحين ، وكانت موضع فخر المسلمين لكونها دار الخلافة ، فاضطرب لتدميرها المسلمون كلهم وبكوا عليها ، وقد قرض الشيخ مصلح الدين سعدى (٢) رحمه الله ، الذي اقام في بغداد كطالب ، وشهد بهاءها وجمالها قصيدة رثاء تنطق عن قلوب المسلمين الجريحة ، وشعورهم المكلوم في ذلك الوقت ، المسلمين الجريحة ، وشعورهم المكلوم في ذلك الوقت ، نقل فيما يلى ترجمة لعدة أبيات منها يقول :

« ان للسماء كل الحق أن تمطر دما على الأرض لما أصاب مملكة الخليفة المستعصم من زوال وفناء ، اذا كانت القيامة حقا واقعا يا محمد عليه الصلاة والسلام ، فاحسر عن وجهك الرداء وشاهد القيامة بين الخلق اليوم ، لم يدر بخلد أى انسان أبدا أن حوادث الدهر تأتي بما أتت به اليوم ، افتح بصرك يا من شهدت عظمة البيت الحرام لتنظر أن الملوك دفنوا تحت التراب ، واحتل محلهم المفول والخاقان ، أربقت دماء أبناء عي النبي صلى الله عليه وسلم على الله كالأرض ، التي كانت الملوك الكبار يخرون عليها ركعا سجدا ، وأصبحت دجلة تزبد بدم أهلها ، وهي

<sup>(</sup>۲) أحد أثمة الشعر الفارسي ، صاحب كتابي « كلسـتان ». « وبوستان » الخالدين في الكِتبة العالمية ، .

تعجن التراب في نخل بطحاء بالدماء ، ان وجه هـذا النهر تغير وامتقع لونه من هذه الوقعة الهائلة وبدت التجاعيد في هذا الوجه ، ان النياحة لا تجدر على تراب هؤلاء الشهداء ، فان أقل جزاء يستحقونه هي جنة الفسردوس ، ولكن الواجب الديني ، وصلة الحب والماطفـة تجعــل قلب المحب يعيش في لوعـة الفراق » (١) .

#### التتار في الشيام:

توجه التتار نحو حلب الشهباء بعد بغداد ، وعاملوها معاملة بغداد كما ذكر ابن كثير ، ثم تقدموا الى دمشق واستولوا عليها في شهر جمادى الأولى سنة ١٥٨ ه.

# وقعة عين جالوت وتراجع التتار عن مصر:

وكان التتار متوجهين نحو مصر بعد الشام بحكم الطبيعة ، وكانت مصر وحدها التى لم تصبها ويلات التتار ، وقد كان ملك مصر المظفر سيف الدين قطز قد تفرس أن التتار يزحفون إلى مصر بعد الشام ، وعند ذلك يصعب التخلص من وطأتهم ، فرأى أن يخرج من مصر بالجنود ويشن عليهم الهجوم في نفس يخرج من مصر بالجنود ويشن عليهم الهجوم في نفس الشام ، حتى وقعت الحصرب بين عسماكر مصر

<sup>(</sup>۱) کلیات سمدی .

الاسلامية ، والتتار في عين جالوت يوم ٢٥ من رمضان سنة ٢٥٨ هـ ، وانهرم التتار شر هزيمة بخلاف ما سبق لهم من الحروب ، فخرجوا منها هاربين ، وتعاقبهم الجنود المصريون فقتلوهم واسروا منهم عددا كبيرا ، يقول العلامة السيوطي في كتابه « تاريخ الخلفاء » :

« فهزم التتار شر هزيمة ،وانتصر المسلمون ولله الحمد ، وقتل من التتار مقتلة عظيمة ، وولوا الأدبار ، وطمع الناس فيهم يتخطفونهم وينهبونهم » (١) .

وهزمهم الملك الظاهر بيبرس بعد انهزامهم في عين جالوت مرات عديدة ، وأخرجهم من أرض الشام وطردهم منها ، حتى بطل المثل السائر « اذا قيل لك أن التتار انهزموا فلا تصدق » .

### انتشار الاسلام في التتار:

وقبل أن ينجرف ألمالم الاسلامي مع هذا السيل الجارف العنيد ،وينطمس معالمه وملامحه ، (كما كان المساهد الملموس عند ذوى البصيرة والخبرة من المؤرخين المسلمين في ذلك الحين ) بدأت دعوة الاسلام تنتشر فجأة في هذا الشعب ، ويتحقق على أيدى دعاة الاسلام ما لم يتحقق بالأسسنة والرماح ، وبطش

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء ص ٢٥٤ .

السلاطين والملوك ، وبدا الاسلام يتسرب في نفوس اعدائه ، ويأخذ بمجامع قلوبهم ، ان خضوع هذا الشعب الذي قهر المسلمين امام الاسلام من اغرب الوقائع والأحداث في التاريخ ، فان هجوم التتر على العالم الاسلامي كالجراد المنتشر ، واخضاع العالم الاسلامي كله ، ليس من الغريب المدهش كما يبدو في الظاهر ، فان عالم الاسلام في القرن السابع كان بدوره مصابا بتلك الأمراض والأسقام ، التي تلحق الأمم عامة في أوج حضارتها وشوكتها ، بالعكس من التتر ، ذلك الشعب القوى الأبي الذي نشأ على حياة البداوة ، ولكن الغريب المدهش أن هذا والهمجية والضراوة ، ولكن الغريب المدهش أن هذا الشعب خضع للمسلمين المفتوحين المقهودين ، واعتنق وينهم في أوج قوته ، وذروة سلطانه ، ذلك الدين الذي فقد كثيرا من سلطانه السياسي والمادي آنذاك ، وكان أتباعه موضع سخرية واحتقار في نظر التتار .

وقد أبدى « أرنولد » استغرابه فى هذا الصدد فى كتابه المشهور . Preaching of Islam « الدعوة الى الاسلام » حيث قال :

« ولكن لم يكن بد من أن ينهض الاسلام من تحت انقاض عظمته الأولى ، وأطلال مجده التالد ، كسا استطاع بواسطة دعاته أن يجذب أولئك الفاتحين المتبربرين ويحملهم على اعتناقه ، ويرجع الفضل فى ذلك الى نشاط الدعاة من المسلمين ، الذين كانوا

يلاقون من الصعاب اشدها لمناهضة منافسين قويين ،
كانا يحاولان أحراز قصب السبق فى ذلك المضمار ،
وليس هناك فى تاريخ العالم نظير لذلك المشهد الفريب،
وتلك المعركة الحامية التى قامت بين البوذية والمسيحية
والاسلام ، كل ديانة تنافس الأخرى ، لتكسب قلوب
أولئك الفاتحين القساة ، الذين داسوا بأقدامهم رقاب
أهل تلك الديانات العظيمة ذات الدعاة والمبشرين فى
جميع الأقطار والأقاليم » (۱) .

« ويظهر أنه لم يكن من اليسير أن منافسة الاسلام في مستهل الحكم المغولي لغيره من الديانات القوية ، كالبوذية والمسيحية كانت عملا بعيد المنال ، أذ أن المسلمين كانوا قد قاسوا أكثر من غيرهم مسن ذلك الاضطراب الذي صحب غارات المغول ، وأن معظم هذه المدن التي كانت حتى ذلك الحين مجمع السلطة الدينية وكعبة العلم في الاسلام في القارة الآسيوية ، قد اصبح معظمها أطلالا دارسة ، حتى أن الفقهاء وائمة الدين

<sup>(</sup>۱) الدعوة الى الاسلام ... ص ٢٥٠ ( ترجمة جماعة من الاساتذة المصريين ) .

الاتقياء ، كان نصيبهم القتل او الاسر (۱) ، وكان من بين حكام المفول الذين عرفوا عادة بتسامحهم نحو الاديان كافة من يظهر الكراهية للدين الاسلامي على درجات متفاوتة ، فقد امر جنكيز خان بقتل كل من يذبح الحيوانات على النحو الذي قرره الاسلام ، ثم سار على نهجه قوبيلائي ، فعين مكافات لكل من دل على من يذبح بهذه الطريقة ، واضطهد المسلمين على من يذبح بهذه الطريقة ، واضطهد المسلمين اضطهادا عنيفا دام سبع سنين ، حتى أن كثيرا من المعدمين وجدوا في سن ذلك القانون فرصة لجمع الثروة ، واتهم الارقاء مواليهم بهذه التهمة لكي المسلمون اقسى مروب العسف والشدة في عهد كيوك ( ١٢٤٦ – ضروب العسف والشدة في عهد كيوك ( ١٢٤٦ –

« وقد اضطهد إزغون ( ۱۲۸۶ - ۱۲۹۱ م ) رابع

Howorth, vol. i. p. 159. Howorth, vol. i. p. 165. Deguignes, vol. III p. 265.

<sup>(</sup>۲٬۱) وقد بلغ من سوء الماملة الوحشية التي لقيها هؤلاء ، أن رائضي النحيول من أهالي الصين ، كانوا أذا عرضوا أشباحا ، أظهروا البشر والحبود في صلف وأعجاب بعرض صورة تمثل رجلا مسنا ذا لحية بيضاء يجر حصان قد ربط ذيله برقبة هذا الرجل ، وأنما هؤلاء يغملون ذلك ليظهروا للناس كيف كان يتصرف فرسان المغول في معاملتهم للمسلمين .

ايلخانات المغول في فارس ، المسلمين في بلاده ، وصرفهم عن كافة المناصب التي كانوا يشسفلونها في القضاء والمالية ، كما حرم عليهم الظهور في بلاطه (١) ، وعلى الرغم من جميع المصاعب ، اذعن هؤلاء المغول والقبائل المتبربرة (٢) آخر الأمر لدين هذه الشعوب التي ساموها الخسف وجعلوها في مواطىء اقدامهم » (٢) .

ان هذا الحدث مثار دهشة وعجب ، ولكن استفرابنا يشتد ، حينما لا نجد تفاصيله وافية في بطون التاريخ ، اننا لا نكاد نعثر على اسماء هؤلاء الأعلام والأبطال الذين حققوا هذه المآثر ، وادخلوا هذا الشعب الهمج في حظيرة الاسلام ، مع أن هذه المأثرة لا تقل أهمية عن أى مأثرة اسلامية في التاريخ ، ولهم فضل لا ينكر لا على رقاب المسلمين فحسب ، بل على الانسائية كلها ، الى أن يأذن الله لها بالفناء ، فائه انقذوا العالم من دمار محتوم ، ووضعوه تحت رعاية أنقذوا العالم من دمار محتوم ، ووضعوه تحت رعاية شعب يؤمن بالله وحده ، ويدعو الى دين محمد صلى الله عليه واله وسلم .

ان دولة جنكيز خان توزعت بعد وفاته الى اربعة فروع ، وبدا الاسلام ينتشر في هذه الفروع الأربعة ،

<sup>. (</sup>۱) وفى القرن الثالث عشر كان ثلاثة أرباع المغول أتراكا (Cahon p. 279 ).

<sup>.</sup> ToA - YoY - YoY - YoY - YoY - YoY - YoY -

واصبح التتر يعتنقون الاسلام بجهود الخاقان ، حتى دخلوا في ظرف مائة سنة في دين الله ، وقد سرد ارنولد على الحداث تلقى الضوء على هذا الباب ، انه يحكى قصة شيوع الاسلام في فرع جوجى خان الابن الأكبر لجنكيزخان ، الذى كان يحكم سيرا داردا ، الجيزالفربي من الدولة ، فيقول :

« وكان بركة خان ( ١٢٥٦ - ١٢٦٧ م ) أول من اسلم من أمراء المغول: وكان رئيسا للقبيلة الذهبية في روسيا بين سنتي ١٢٥٦ و ١٢٦٧ م (١) ، وقد قيل في سبب اسلامه أنه تلاقي يوما مع عير للتجار آتية من بخارى ، ولما خلا بتاجرين منهم سالهما عن عقائد الاسلام ، فشرحاها له شرحا مقنعا انتهى به الى اعتناق هذا الدين والاخلاص له ، وقد كاشف أصفر أخوته أول الأمر عن تغييره لدينه ، واعتناقه الاسلام ، وحبب اليه أن يحذو حذوه ، ثم أعلن بعد ذلك اعتناقه لهذا الدين » (٢) .

« وقد دخـل بركة خان فى حلف مع ركن الدين الظاهر بيبرس ( ١٢٦٠ - ١٢٧٧ م ) سلطان المماليك في

 <sup>(</sup>۱) ومن الأهمية أن نلاحظ أن نجم الدين مختار الزاهدى .
 وضع لبركة خان فى سنة ١٢٦٠ م رسالة تؤيد بالبراهين رسسالة النبى الدينية ، وتدحض ما ذكره المنكرون لهذه الرسالة .

 <sup>(</sup>۲) الدعوة الى الاسلام ص ۲۵۸ ـ ۲۵۹ ( أبو الفازى ج ۲ ـ
 ص ۱۸۱ ) ٠

مصر ، الذي بدا تلك العلاقات الوثيقة من جانبه ، فقد احتفى بشرذمة من جند القبيلة الذهبية يبلغ عددها المائتين ، ولما لاحظ هؤلاء الجند العداء المستحكم بين ملكهم وبين هولاكو فاتح بفكاد ، وهم الذين كانوا ينضوون تحت لوائه ، فروا الى سورية ، حيث بيممون منها شطر مصر ، وهناك استقبلوا بكل مظاهر الحفاوة والتكريم في بلاط بيبرس ، الذي اقنعهم بصحة الدين الاسلامي واعتناقه (١) ، وكان بيبرس نفسه في حرب مع هولاكو ، وقد هزمه بيبرس وأخرجه من سورية منذ امَّد قريب ، وقد ارسَلْ بيبرُس آثنين من المفول اللاجئين وغيرهم من الرسل يحمَّلُونَ كتَّابًّا الَّي برَّكَّة خان ، وقد نقل هؤلاء عند عودتهم الى مصر ، أن لكل أمير وأميرة في بلاط بركة خان اماما ومؤذنا خاصا ، وأنَّ الأطفَّال كانوا يحفَّظون القرآن في المدارس (٢) ، وكان من أثر هذه العلاقات الودية التي قامت بين بيبرس وبركة خان ، أن كثر الوافسدون من رجال القبيسلة الدهبية على مصر حيث اتخذوا الاسلام دينا لهم »(٣).

انه يحكى قصة انتشار الاسلام في الايلخانية الفرع الثاني لاسرة جنكيزخان ٤ ويقول:

<sup>(</sup>۱) المقريزي (م) ج ١ ص ١٨٠ - ١٨١ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>۲) القریزی (م) : ج ۱ ص ۱۲۱۵ ۰

 <sup>(</sup>٣) الدعوة الى الاسلام ـ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ( القريزى ) ( م )
 ص ٢٢٢ ٠

« كان الاسلام أقل ائتشارا في بلاد الفرس حيث أسس هولاكو أسرة اللخانات المفول ، ولكي يقوى على صد هجمات بركة خان وسلطان مصر ، تحالف هولاكو مع القوات المسيحية في الشرق كملك ارمينية والصليبين، وكائت زوجته المحببة اليه مسيحية ، فعملت على أستمالة روجها نحو اخوانها في الدين ، كما تزوج ابنه أباقاخان ( ١٢٦٥ – ١٢٨١ م ) مَـن ابنــة أمبراطور القسطنطينية ، وقد طمع المسيحيون ، فعلقوا الآمال على اعتناق أباقا خان المسيحية ، ولكن الأيام اظهرت أن تلك الآمال لم تكن الا سرابا خادعا ، وكان اخـوه تكودار احمد (١) ، الذي اعتلى العرش من بعده ، اول ايلَّخانات المغول الذين اعتنقوا الاسلام في فارس ، وقد شب على المسيحية ، لأنه كما بحدثنا بذلك كاتب مسیحی من معاصریه (۲) ، « تعمد فی صباه و تسمی باسم نقولا ولكنه دآن بالاسلام عندما بلغ سن الرشد عن طريق اتصاله بالمسلمين الذين كان كلفا بهم » ، وأصبح مسلما دينا ، ولما ارتد عن السيحية ، رغب في أن يسمى محمد خان ، وبذل قصاراه في تحويل كافة التتار الى دين محمد وعقائده ، وقد بعث تكودار احمد بنيا اسلامه آلى سلطان المماليك في مصر ( قلاوون ) في

<sup>(</sup>۱) أوتيكودار على ما يسميه وصاف الحضرة ، وقد سمى احمد بعد اعتناقه الاسلام .

<sup>(</sup> Hayton. Ramusio, Tom II p. 60, C. ) (7)

ذلك الكتاب: « الى سلطان مصر ، أما بعد ، فان الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته ونور هدايته ، قد كان أرشدنا في عنفوان الصبا وريعان الحداثة ، الى الاقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانيته ، والشهادة لمحمد عليه أَفْضَلُ الصلاة والسلام ، بصدق نبوته وحسن الاعتقاد في أوليائه الصالحين من عباده وبريته ( من يرد الله أن يهديه يشرح صدرة للأسلام ) (١) ، فلم نزل تميل الى أعلاء كلمة الدين واصلاح أمور الاسلام والمسلمين ؟ الى أن أفضى الينا بعد أبينا الجليل وأخينا الكبير نوبة الملك ، فأضَّف علينا من جلابيب الطافه ولطائفه ، ما حقى به آمالنا في جَـزيل آلائـه وعــوارفه ، وجلى هــده الملكة علينا وأهدى عقيلتها الينا ، فاجتمع عندنا في قوريليان Qurilty على الأصح ) المبارك \_ وهو المجتمع الذي تقدح فيه الآراء \_ جميع الاخــوان والاولاد والامراء الــكبراء ، ومقدمو العساكر وزعماء البلاد ، واتفقت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به حكم اخينا الكبير ، في انفاذ الجم الفَفْير من عُسَاكُرنا التِّي ضَاقت الآرض برحبها مــن كثرتها ، وامتلأت الأرض رعبا من عظيم صولتها وشديد بطشها ، إلى تلك الجهة ، بهمة تخضع لها صم الأطواد ، وعزمة تلين لها الصم الصلاد ، ففكرنا فيما تمخضت زبد عزائمهم ، واجتمعت اهواؤهم عليه ،

<sup>(</sup>۱) سورة ۲ : آية ۱۲۵ .

فوجدناه مخالفا لما كان في ضميرنا من اقتفاء الخير العام، الذي هو عبارة عن تقوية شعار الاسلام ، وأن لا يصدر عن أوامرنًا ما أمكننا الاما يوجب حقن الدماء وتسكين الدهماء ، وتجرى به في الأقطار رخاء نسائم الأمسن والأمان ، ويستريح به المسلمون في سائر الأمصار في مهاد الشيفقة والأحسان ، تعظيما لأمر الله وشيفقة على خلق الله ، فالهمنا الله تعالى اطفاء تلك النائرة ، وتحسكين الفتن الثائرة ، وعلام من أشار بذلك الراى بما ارشدنا اليه : من تقديم ما يرجى به من شفاء مزاج العالم من الادواء ، وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدواء ، واننا لا تحب المسارعة إلى همز النصمال للنضال ، الا بعد ايضاح المحجة ، ولا تبادر لها الا بعد تبيين الحق وتركيب الحجة ، وقوى عزمنا على مَا رَأَيْنَاهُ مِنَ دُواْعَى الصلاح ، وتنفيذُ مَا ظَهِرِ لِنَا بِهَ وجه النجاح ، أذ كان الشيخ قدوة العارفين (كمال الدين عبد الرحمن ) ، الذي هو نعم العون لنا في أمور الدين ، فأرسلناه رحمة من الله لن (لبي ) دعاه ، ونقمة على من أعرض عنه وعصاه ، وانقدناً اقضى القضاة قطُّب ( الملةُ ) والدينُ ، والأتابكُ بهاء الدين ، اللذين هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة ، ليمر فوهم طريقتنا ، ويتحقق عندهم ما ينطوى عليه لعموم السلمين جميل نيَّتنا ، وبينا لهم أنا من الله تعالى على بصيرة ، وأنّ الاسلام يجب ما قبله ، وانه تعالى القي في قلوبنا أن نتبع الحق وأهله . . فأن تطلعت تفوس الى دليسل تستحكم بسببه دواعي الاعتماد ، وحجة يثقون بها من بلوغ المراد ، فلينظروا الى ما ظهر من أمرتا مما اشتهر خبره ، وعم اثره ، فانا ابتدائا بتوفيق الله باعلاء أعلام الدين واظهاره ، في ايراد كل أمر واصداره ، تقديما لناموس الشرع المحمدي ، على مقتضى قانون المدل الأحمدي اجلالا وتعظيما ، وادخلنا السرور على قلوب الجمهور ، وعفونًا عن كل من اجترح سيئة واقترف ، وقابلناه بالصفح ، وقلنــا : عفــا الله عما سلف ، وتقدمنا باصلاح المور اوقاف المسلمين من المساجد والمشاهد ذو آلمدارس ، وعمارة بقاع الدين والربط الدوارس ، وايصال حاصلها بموجب عوائدها القائمة الى مستحقيها بشروط واقفيها . . وامرنا بتعظيم أمر الحجاج ، وتجهيز وفدها وتأمين سبلها ، وتيسير قوافلها ، وانا اطلقنا سبيل التجار المترددين على تلك البلاد ليسافروا بحسب اختيارهم على أحسن « بحيث تعمر تلك المالك وتلك البلاد ، وتسكن الفتنة الثَّائرة ، وتغمد السيوف الباترة ، وتحل العامة ارض الهويني ، وتخلص رقّاب المسلمين من أغسلال الذلّ والهوأن (١) ﷺ .

<sup>. (</sup> 178 - 171 ) . (1) could like the could (1)

پ وقد ورد هذا الکتاب ایضا فی القلقشندی : صبح الاعثی
 ج ۱ ص ۱۵ ـ ۱۸ ، وهو مؤرخ فی شهر جمادی الاولی سنة ۱۸۱ ـ

وان من يدرس تاريخ المغول ليرتاح عندما يتحول فجأة من قراءة ما اقترفوه من الفظائع وما سفكوه من الدماء الى أسمى عواطف الانسائية وحب الخير التى أعلنت عن نفسها في تلك الوثيقة التاريخية التي كتبها تكودار أحمد الى سلطان الماليك في مصر ، والتي يدهش الانسان لصدورها من مثل ذلك المغولي .

وقد احفظ تكودار احمد واضطهاده ، المفول الذين كانوا شديدى الاتصال بهم برغم مخالفتهم فى الدين ، وشكوه الى قوبيلائى خان ، متهمين اياه بأنه خالف بدلك سنن اجداده ، وقد قامت فى وجهه ثورة على راسها ابن أخيه ارغون الذى دبر قتله ، ثم خلفه على العرش ، وفى اثناء حكم أرغون ( ١٢٨١ – ١٢٩١ م) القصير ، استرد المسيحيون مكانتهم من جديد ، على حين لم يكن بد من أن يلقى المسلمون الاضطهاد ، فصر فوا عن كافة المناصب التى كانوا يشسفلونها فى القضاء والمالية ، وحرم عليهم الظهور فى بلاطه (١) .

(1)

\_ ( اغسطس سنة ۱۲۸۲ م ) ، وقد بعث به مع رسولين هما قطب الدين شيرازى واتابك بهلوان ، وقد رد قلاوون على اللخان المغول بكتاب مؤرخ أول رمضان من السينة نفسيها ( ٣ ديسيمبر سينة ١٢٨٣ م ) ، وقد ورد هذا الكتاب في القلقشندى ( ج ٧ ص ٢٣٧ – ٢٤٢ ) .

De Guignes, vol. III p.p. 263 - 5.

وقد ظل خلفاء تكودار احمد على وثنتيتهم ، حتى دخل غازان ( ١٢٩٥ - ١٣٠٤ م ) سلبع الالخانات واعظمهم شأنا في الدين الاسلامي في سنة ١٢٩٥ م ، وجعله دين الدولة الرسمي في فارس .

وقد شب غازان على البوذية قبل اعتناقه الاسلام، وشيد عدة معابد للبوذية في خراسان ، وكان يسر كثيرا بمصاحبة الكهنة الذين ينتمون الى هذا الدين ، والذين كانوا قد وفدوا الى فارس في جماعات كبيرة منذ بسط المفول سلطانهم في هذه البلاد (١) ، ويظهر أن غازان كان بطبعه يميل الى تقليب تظره في المسائل الدينية ، لانه درس عقائد الاديان المختلفة المنتشرة في الميانه (٢) ، وقد أيد رشيد الدين ، وزيره العالم ومؤرخ عصره ، بالبرهان صحة اعتقاده الاسلام ، الذي أخل على عاتقه المحافظة على شعائره في حماس وغيرة طوال عهده (٢) » .

ان ابن كثير نفسه ذكر اسلام غازان فى وقائم ١٩٤ هـ بارتياح بالغ ، ويبدو منه ـ ويؤيده فى ذلك غيره من المؤرخين ـ ان الفضل فى ذلك يرجع الى الأمير

<sup>1</sup> p. 18 p. 148.

C. D. Ohsson, Tome IV p. 365.

<sup>(</sup>٣) الدعوة الى الاسلام .. ص ٢٦٠ .. ٢٦٤ .

التركى الصالح توزون (١) فان ملك التتار أسلم بجهوده ، كتب ابن كثير في وقائع ٦٩٤ هـ ، يقول :

« وفيها ملك التتار قازان بن ارغون بن أبغابن تولى بن جنكيزخان فأسلم ، وأظهر الاسلام على يد الأمير توزون رحمه الله ، ودخلت التتار أو أكثرهم فى الاسلام ، ونشر الذهب والفضة ، واللؤلؤ على رؤوس الناس يوم اسلامه ، وتسمى بمحمود ، وشهد الجمعة والخطبة ، وخرب كنائس كثيرة ، وضرب عليهما الجزية ، ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد ، وظهرت السبح والهياكل مع التتسار والحمسد له وحده (۲) » .

يقول أرتولد :

« أن أخاه أولجايتو Aljaytu الذي خلفه في سنة ١٣٠٤م باسم محمد خدابنده (١٣٠٤م السيحية دين أمه ، وعمد باسم نيقولا ، على

<sup>(</sup>۱) يسمه أرنولد وغيره من المؤرخين « نورزبيك » .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ١٣ - ص ٣٤٠ .

<sup>(\*)</sup> ذكر أبن بطوطة ج ١ ص ( ١٤٣) أن اسمه مختلف فيه ، وقد قبل خدا ( بضم الخاء ) ومعناها بالفارسية اسم الله وبنده وممناها غلام أو عبد ، وقبل خربنده بفتح الخاء ومعناها بالفارسية الحمار وبنده ، معناها غلام أو عبد ، فيكون عبد الله ، أو غلام ...

أنه لم يلبث أن أسلم بعد موت أمه ، وهدو لا يزال شابا في مقتبل العمر ، وذلك بتأثير زوجته (١) ، ويذكر

الحمار ، وقد قبل أن سبب تسميته بهذا الاسم الاخير، انالتتار يسبون الطفل باسم أول داخل الى البيت عند ولادته ، فلما ولد كان أول داخسل الزمال ( الزمال صاحب الزاملة ما يحمل عليه من الحيوان ، ولمله يريد هنا الحمار فسمى خربنده ، وذكر براون أن غازان لما تولى فر أولجايتو وظل مشردا يرعى الحمير فى اقليم كرمان هرمز ، ولذلك أطلق عليه اسم خربنده أو راعى الحمير ، وقبل أيضا أن أبوى الطفل كانا يطلقان عليه اسما قبيحا حتى لا تؤثر فيه عيون الحساد ، ولذلك سمى خربنده كما يسمى حتى لا تؤثر فيه عيون الحساد ، ولذلك سمى خربنده كما يسمى العرب أبناءهم بفهر وكلب وصخر ومعاوية ونحو ذلك تغاؤلا بان يكون الولد فى كبره صخرا أو كلبا على عدوه .

وقال ابن الوردى ( تاريخ الوردى ص ٢٦٤ ) ان خربنده اسمه خدابنده ، وان ملكه شمل بلاد المراق وخراسان والمراق المجمى وآذربيجان وديار بكر .

Hammer-Purgstall . Geschichte Der Ilchanen vol. II p. 182

(۱) لا يبعد أن تكون سبايا الاسلام قد قمن في تحويل المفول الى الاسلام ، ويظهر أن المرأة شفلت مركزا من مراكز الشرف والكرامة بين المفول ويمكن أن نأتى بأمثلة كثيرة تؤيد أنه كان لها أثر ظاهر في المسئون السياسية ، وقد تصدينا من قبل لذكر عدة حالات تبين مدى تأثير النساء في أزواجهن في المسائل الدينية .

ابن بطوطة (١) ، ان سيرة ذلك الأمير ، كان لها اثر كبير فى نفوس المغول ، ومن ذلك العهد غدا الاسلام الدين السائد فى دولة اللخانات فارس (٢)

الفرع الثالث من هذه الأسرة كان يحكم البلاد المتوسطة ، وكان مؤسسها جغطائي بن جنكيزخان .

## يقول ارنولد:

« وان ما لدينا من المعلومات عن تقدم الاسسلام وانتشاره في أمبراطورية المغول الوسطى ، التي كانت من نصيب جغطائي ، لا يزال ضئيلا ، وكان كثير من أعقاب هذه الأسرة يستعينون في دولتهم بوزير من السلمين على الرغم من أنه لم يبد أي ميل الى الاسلام، وقد ضيق جغطائي على رعاياه من المسلمين بما سنه من القوانين الشسديدة الحرج ، التي ضيقت على شعائرهم الدينية ، فيما يتعلق بذبح الحيوانات للطعام وفرائض الوضوء ، ويذكر الجوزجاني أن جغطائي هذا كان الله أعداء المسلمين من بين خانات المغول كافة ، كان الله أعداء المسلمين من بين خانات المغول كافة ، وقد بلغ من شدة عدائه لهذا الدين أنه لم يكن يرغب في أن ينطق أحد بكلمة مسلم في حضرته ، اللهم الا اذا

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة \_ ص ٥٧ .

<sup>(</sup>۲) الدعوة الى الاسلام ـ ص ۲۹۶ ـ ۲۹۰ .

اريد بها التحقير والحط من شانها (١) ، وقد ربت ارغنة Orghana زوجة قراهولاكو Qara-Hulagu حفيد جفطائي وخليفته ، ابنها على الاسلام ، وتقدم باسم مبارك شاه في سنة ١٢٦٤ م مطالبا بعرش خاقانية جفطائي ، الذي كان مثار النزاع بين امراء المفول ، ولكن سرعان ما خلعه ابن عمسة بسراق خسان Buraq Khan ، ويظهر أنه لم يكن لاسلامه أي أثر بين المفول ، فاننا لو رَجعنا في ألوَّاتُّع الى اســـماءُ أَبْنَائِه ، لا نجد أحداً منهم قد دخل في دين أبيه (٢) ، وقد قيل ان براق خان نفســه « قد ادركتــه البركة بتلقيه نُور العقيدة » قبل موته في سنة ١٢٧٠ م بأيام قليلة ، وأنه تسمى باسم السلطان غياث الدين (٢) ، الا أنه دفن حسب طقوس المغول القديمة ولم يدفن وفق شعائر الدين الاسلامي ، وأن من أسلموا في عهده . ارتدوا الى وثنيتهم الأولى ، ولم يتم انتشار الأسلام بين المفول في مملكة جغطائي الافي القرن التالي لاسلام مبارك خان ، ذلك على اثر أسسلام طرماً شيرين Tarmashirin حوالي سنة ١٣٢٦ م ، وقد ظل المغول الذين اقتفوا اثر زعيمهم متمسكين في هذه المرة بدينهم الجديد ، وعلى الرغم من ذلك ، لم يتأصل الميل الى

<sup>(</sup>۱) الجوزجاني ص ۳۸۱ ـ ۳۹۷ ٠

<sup>(</sup>٢) رشيد الدين ١٧٣ - ٤ ، ١٨٨٠

<sup>(</sup>٣) أبو الغازي ج ٢ ص ١٥٩٠

الاسلام بعد في نفوس المفول ، فان بوزن Buzan الاسلام بعد في نفوس المفول ، الذي كان خان المفول في السنين العشر التالية ( ولو أن صحة هذا التاريخ غير محققة ) ، لم يلبث أن طرد طرما شيرين من العرش واضطهد المسلمين (١) ، على أننا لم نسمع هن ظهور أول ملك مسلم في كاشفر الا بعد سنين قليلة ، وكان ضعف اسرة جفطائي قد أتاح لهذه الملكة أن تستقل بحكم هذه البلاد ، ويقول بعض المـــؤرخين ان اســـــلام تفــــلق تيمــــور خـــان ( , 1777 - 1787) Tuqluq Timur Khan ملك كاشفر ، كان على يد رجل من أهل الورع والتقوى فی مدینة بخاری ، یقال له الشیخ جمال الدین ، وکان معه جَماعة من التجار ، وكانوا قد أعتدوا على الأراضي التي خصـصها ذلك الأمــير للصــيد ، فأمر بأن توثق أيديهم وأرجلهم ، وأن يمثلوا بين يديه ، ثم سألهم في غَضَّب : كيف جرؤوا على دخول هذه الأرض ، فأجاب الشيخ بأنهم غرباء ؟ ولا يعلمون أنهم يجوسون ارضا محرَّمة ، ولما علم الأمير أنههم من الفرس ، قال : ان الكلب أغلى من أى فارسى ، فأجاب الشيج : « نعم ! قد كنا أخس من الكلب ، وأبخس ثمنا منه لو أنسا لم ندن بالدين الحق » ولما راع الأمير ذلك الجواب أمر بأن يقدم اليَّه ذلك الفارسي الجسور عند عودته مـن ألصيَّد ، ولمَّا خلا به سأله ماذا يعني بهذه السكلمات ،

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة ج ٣ ــ ص ٧٧ .

وما ذلك الدين ؟ فعرض عليه الشبيخ قواعد الاسلام في غيرة وحماس ، انفطر لهما قلب الأمير حتى كاد يدوب كما يذوب الشمع ، وصور له الكفر بصورة مروعــة اقتنع معها بضلال معتقداته و فسادها ، و قال: « ولكني اذا اعتنقت الاسسلام الآن ، فلن يكون من السسهل ان اهدى رعاياى الى الصراط المستقيم فلتمهلني قليلا ، فاذا ما آلت الى مملكة اجدادي ، فعد الى » ، وذلك أن امبراطورية جفطائي انقسمت في ذلك الوقت الى أمارات صفيرة ، وظلَّت على ذلك سنين طويلة حتى نجح تفلق تیمسور Tuqluq Timur فی توحید الأمبراطورية كلها تحت سلطانه ، وجمع كلمتها كما كانتُ من قبل ؛ وفي هذه الأثناء كان الشبيخ جمال الدين قد عاد الى بلده حيث مرض مرضا شديدا ، ظما اشرف على الوفاة قال لابنه رشيد الدين : « سيصبح تفلق تيمور يوما ما ملكا عظيما ، فلا تنس أن تذهب اليه وتقرئه منى السلام ، ولا تخش أن تذكره بوعده الذي قطعه لي " ولم يلبث رشيد الدين الا سنين قليلة حتى ذهب الى معسكر الخان ، وكان قد استرد عرش المبراطورية آبائِه ، تنفيذا لوصية ابيه ، ولكنه لم يستطع أن يظفر بالمثول بين يدى الخان برغم ما بذله مَن جَهُود ، وأخيرا لجا الى هذه الحيلة الطَّريفة ، ففي ذات يوم أخذ يؤذن في الصباح المبكر على مقربة مسي فسطاط الخان ، فأقلق ذلك الصوت نوم الخان واثار غضبه ، فامر باحضاره ومثوله بين يديه ، وهناك ادى رشيد الدين رسالة ابيه ، ولم ينس تغلق تيمور وعده وقال : « حقا ! ما زلت اذكر ذلك منذ اعتليت عرش آبائى ، ولكن الشخص الذى قطعت له ذلك الوعد لم يحضر من قبل ، والآن فأنت على الرحب والسعة » ، ثم أقر بالشهادتين ، وأصبح مسلما منذ ذلك الحين ، «وأشرقت شهس الاسلام ومحت بنورها ظلام المكفر . . . ولكى ينشر هذا الدين بين رعاياه اتفق تغلق تيمور ورشيد آلدين على أن يستقبل الملك الأمراء واحدا بعد واحد ، ويعرض عليهم الاسلام ، فمن قبله جوزى الجزاء الحسسن ، ومن أباه ذبح كما يذبح الوثنيون وعباد الاصنام (۱) » .

أما الفرع الرابع الذي ينتمى الى اجتائي خان والذي برز فيه من الملوك والفاتحين امثال منجوخان ، وقوييلائي خان ، والذي كان يحكم الجزء الشرقي مسن امبراطورية التتر ، فقد يقول فيه ارتولد:

« ولابد أن يكون هناك كثير من أنصار النبى قد انتشروا في طول أمبراطورية المفول وعرضها ، مجاهدين في طي الخفاء لجذب الكفار الى حظيرة الاسلام ، ففي عهد اجتائي ( ١٢٢٩ – ١٢٤١ م ) نقرا عن اسلام بوذي يدعى Kurguz وكان حاكما على بلاد الفرس من قبل المفول (٢) ، وفي عهد تيمور خان ( ١٢٣٣ –

الدعوة الى الاسلام \_ ص ٢٦٥ \_ ٢٦٧ .

C. D. Ohsson, vol. III 121.

Ananda کان آنسدا مید قوییلائی (۱۲۹۷ – ۱۲۹۱ م) وأمیر کان سو مسلما متحمسا کما دفع کثیرا من أهل تانجوت Tangut وعددا کبیرا من الجنود الذین کانوا تحت أمرته الی اعتناق هذا الدین ، وعلی الرغم من استدعائه الی بلاط تیمور وبدل الجهد فی ارتداده الی البوذیة ، ابی الا التمسك بدینه الجدید ، فالقی به فی غیاهب السحن ، ولکنه لم یلبث آن اطلق سراحه بعد قلیل خشیة ثورة اهالی تانجوت الذین کانوا شدیدی التعلق به » (۱) .

وهكذا دخل هذا الشعب (الذى دوخ العالم الاسلامى كله ، وداس اطرافه بأقدامه ونعال خيوله ، والذى لم تتماسك امامه أى قوة ) فى دين الله الاسلام فى بضع سنين ، وبدت هذه الحقيقة مرة اخرى ، واضحة جلية ، ان الاسلام لا يزال يملك اكبر نفوذ ، ويتمتع بأغرب موهبة فى تسخير الأرواح وكسب الأنصار والاصدقاء ، ان التتر لم يسلموا رسميا فحسب ، بل برز فيهم عدد كبير من العلماء والفقهاء والمجاهدين والدعاة والربائيين ، وأهل الصدق واليقين ، وأدوا دورهم الثمين فى حماية حمى الاسلام فى ظروف دقيقة ولحظات عصيبة من التاريخ .

<sup>(</sup>۱) الدعوة الى الاسلام ـ ص ۸۵۸ ( رشيد الدين ص ۲۰۰ ـ . ۲۰۲ ) ۰

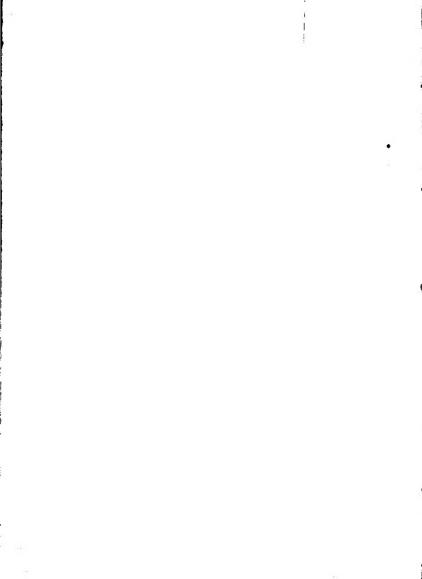